# أُخْفَرِمِرُ دَبِيبِ النَّمَل

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فربيع الثانر ٢٤٣٩هـ الخُطْبَةُ الْأُولَى

إِنّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

أُمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النّاسُ / أُوصِيكُم ونَفْسِي بِتَقْوى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " إِنَّ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " إِنَّ عَنْهُ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى أُوّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ أَوْلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ أَوْلَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اللهُ اللهِ عَلَى وَجُهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلُ السَّتُشْهِدُتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلُ لَقَالَ الْعَلْمَ وَعُلِهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : قَالَا وَ عَلَى النَّارِ ، وَرَجُلُ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمُّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلُ لَيُعْمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : قَالَا ، قَالَ : قَالَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ عَمَوْفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : قَالَا ، قَالَ : قَالَامَهُ وَعَلَى اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ الْعَلْمَ وَعَلَى اللهِ فَعَرَفَهُا ، قَالَ : قَالَا ، قَالَ : قَالَا اللّهُ وَاللّهُ الْعَلْمَ وَعَلَى اللّهُ وَيَالَ الْعَلْمِ وَعَلَى اللّهُ الْعَلْمَ اللّهِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ وَالَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

# أُخْفَرِمِرُ دَبِيبِ النَّمَل

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيربيع الثاني ١٤٣٩هـ

فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ ، قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ كَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ ، وَرَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأُرْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : كُلِّهِ ، فَأُرِي بِهِ مَا سَبِيلٍ تُحِبُ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : مَا عَمِلْتَ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : كُذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُو جَوَادٌ ، فَقَدْ قِيلَ ثُمُّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِي فِي النَّارِ " فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِي فِي النَّارِ " فَلَتَ اللَّهُ عَلَى قَعْلَ فَي النَّارِ " فَلَكَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِي فِي النَّارِ "

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / فِي هَذا الْحَدِيِثِ يُبَيِّنُ رَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضاً يَرِدُ عَلَى القُلُوبِ، وَعَمَلاً يَسْتَوْجِبُ غَضَبَ عَلَّمِ الْغُيوبِ، عَمَلُ مُحْبِطُ لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، وَمُضَيِّعٌ ثَوَابَهَا، وَمُسَبِّبُ الْغُيوبِ، عَمَلُ مُحْبِطُ لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، وَمُضَيِّعٌ ثَوَابَهَا، وَمُسَبِّبُ لِمَقْتٍ اللّهِ تَعَالَى ! إِنَّهُ الرِّيَاءُ الَّذِي هُوَ إِظْهَارُ العِبَادَةِ لِقَصْدِ رُؤْيَةِ النَّاسِ لَمَا فَيَحْمَدُونَ صَاحِبَهَا؛ وَهُوَ الشَّهُوةُ الحَقِيَّةُ الَّتِي يَقُودُ إِلَيْهَا لَلنَّاسِ لَمَا فَيَحْمَدُونَ صَاحِبَهَا؛ وَهُوَ الشَّهُوةُ الحَقِيَّةُ الَّتِي يَقُودُ إِلَيْهَا عَبَيَّةُ مَدْحِ النَّاسِ؛ وَالبَحْثُ عَنْ المَنْزَلَةِ فِي قُلُوهِمِمْ، قَالَ اللّه تَعَالَى ((إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّه وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا اللهِ اللهِ تَعَالَى ((إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخُودُ وَلَا اللّه وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا اللهَ اللهُ قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا اللّهَ الْمُنَافِقِينَ يُخُونَ اللَّه وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا اللهَ اللهُ الْعَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعْلِمُ المُؤَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُوا المُؤَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ ال

### أُخْفَرِمِرُ دَبِيبِ النَّمَل

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرييع الثانر ١٤٣٩هـ

كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلاً )) وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ " قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ لَيَا رَسُولَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا يَا رَسُولَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِي النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُراءُونَ فِي الدُّيْنَ فَانْظُرُوا جَزِي النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى اللَّذِينَ كُنْتُمْ تُراءُونَ فِي الدُّيْنِ النَّيْنِ النَّيْعِيْقِ الْمُعْلَقِ المُعْمَلُ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ . هَلْ جَزِي النَّاسُ فِي الدِّينِ بِالبَدَنِ، وَذَلِكَ بِإِظْهَارِ النَّحُولِ وَالصَّقَارِ لِلْغَيْرِ لِيُبَيِّلِ اللَّيْنِ لِيُبَيِّلُ اللَّيْنِ فِي الدِّينِ بِالبَدَنِ، وَذَلِكَ بِإِظْهَارِ النَّحُولِ وَالصَّقَارِ لِلْغَيْرِ لِيُبَيِّلِ اللَّيْلِ اللَّيْنِ لِيُبَيِّلُ اللَّيْنِ فِي الدِّينِ بِالبَدَنِ، وَذَلِكَ بِإِظْهَارِ النَّحُولِ وَالصَّقَارِ لِلْغَيْرِ لِيُبَيِّلِ اللَّيْنِ لِيلِيَّا لِيلِيَّا لِيلِيَّا لِيلِيلِكُ اللَّيْنِ لِيلِيلُولِ اللَّيْلِ لِيلِيلُ لِيلِيلُ اللَّيْنِ فِي اللَّيْنِ لِيلِهُ الشَّيْعِيثِ شَعْرِ الرَّأُسِ، وَإِبْقَاءٍ أَثْرِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْعِيلِ الْمُعَلِقِ اللَّيْسِ شِيْ وَمَا اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْلِ الْمَعْلِقِ اللَّيْعِيلِ الْمَالِ الْقِيلِ اللَّيْسُ وَلَاكُوعُ عَلْمُ وَلَاللَّيْسِ اللَّيْسُ عَنْ المُنْكَرِ فِي عَصْرِ النَّاسِ، وَالأَمْوِمُ وَالتَّلْمِ وَالنَّهُمِي عَنْ المُنْكَرِ أَمَامُومُ اللَّيْسُ وَلَا الْقِيلِ وَالْمُولِ اللَّيْسُ وَاللَّيْسُ وَلَالْمُومِ وَالنَّهُمِ عَنْ اللَّيْكُولِ الْمَعْلَلِ وَالْمَلْمِ اللَّيْكُولُ الْمُعَلِلُ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُولِ اللَّهُ وَلَالِكُومِ وَالنَّهُمِ عَنْ المُنْكَرِ أَلَالُومُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكُومُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالُومُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي

# أُخْفَرِمِرُدَيِبِ النَّمَل

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيربيع الثاني ١٤٣٩هـ

وَالسُّجُودِ ، وَمِنْهَا: رِيَاءُ أَهْلِ الدُّنْيَا بِالبَدَنِ ، وَذَلِكَ بِإِظْهَارِ السِّمَنِ ، وَصَفَاءِ ، وَصَفَاءِ اللَّوْنِ، وَاعْتِدَالِ القَامَةِ ، وَنَظَافَةِ الْبَدَنِ ، وَقُوَّةِ الأَعْضَاءِ، وَرِيَاؤُهُم بِالْمَيْئَةِ وَذَلِكَ بِإِظْهَارِ الثِّيَابِ النَّفِيسَةِ وَالْمَرَاكِبِ الرَّفِيعَةِ ، وَرِيَاؤُهُم بِالقَوْلِ، وَذَلِكَ بِحِفْظِ الأَشْعَارِ وَالأَمْثَالِ، وَالتَّفَاصُحِ وَرِيَاؤُهُم بِالقَوْلِ، وَذَلِكَ بِحِفْظِ الأَشْعَارِ وَالأَمْثَالِ، وَالتَّفَاصُحِ بِالعَبَارَاتِ ، وَرِيَاؤُهُم بِالعَمَلِ وَذَلِكَ بِالتَّبَحْتُرِ ، وَالإِحْتِيَالِ لِيُظْهِرَ جَاهَهُ وَحِشْمَتَهُ .

وَكُلُ هَذَا وَغَيْرُهُ مِنْ تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ، وَمَكْرِهِ وَحِدَاعِهِ لِبَنِي الإِنْسَانِ! لِيَتَحَقَّق فِيهِ قولُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ " أَنَا أَغْنَى الشُّرِكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ " رَواهُ مُسْلِم

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، وَعَلِّمْنَا مَا جَهِلْنَا ،وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا ،وَوَفِّقْنَا لِلِخْلاَصَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَارِبَّ الْعَالَمِين . بارك الله لِي وَلَكُمْ فِي الكتابِ والسُّنة، وَنَفَعنا بِما فِيهِما مِنَ الآياتِ وَالحُّمةِ ،أقولُ قَوْلِي هَذا، واسْتغفرِ الله لِي وَلَكُم مِنْ كُلِّ وَنَنْ فَالَّهُ لِي وَلَكُم مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنّه هُوَ الْعَفُورُ الرَّحيم

# أُخْفَ مِنْ دَبِيبِ النَّمُ ل

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيربيع الثاني ١٤٣٩هـ

#### أَخْطُبَهُ الثَّانِيَةُ

الحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، والشَّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَلَّ الْحَمْدُ للهِ عَلَى اللهُ تَعْظِيمًا لَشَانِهِ ، وأشهدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهَ إِلَهَ إِلَى رِضُوانِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأصْحَابِهِ وأعْوانِهِ اللهَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأصْحَابِهِ وأعْوانِهِ وسَلّم تَسْلِيماً كثيراً ، أمّا بَعْدُ :

عِبَادَ اللهِ / رَوَى ابْنُ مَاجَه وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَنْ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ؟ " قَالَ : قُلْنَا بَلَى ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ؟ " قَالَ : قُلْنَا بَلَى ، فَقَالَ : "الشِّرْكُ الْحَقْفِيُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلُ "

وَلِذَلِكَ حَرِصَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَى جَلَالَةِ قَدْرِهِمْ مِمَّا حَبَّاهُمْ اللهُ بِهِ مِنْ العِلْمِ وَ الدِّيَانَةُ ، وَمَعَ ذَلِكَ حَرِصُوا عَلَى تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ بِإِحْلَاصِ العَمَلِ لِلّهِ تَعَالَى وَالبُعْدِ عَنْ الرِّيَاءِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِع: لِإِحْلَاصِ العَمَلِ لِلّهِ تَعَالَى وَالبُعْدِ عَنْ الرِّيَاءِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِع: لَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا كَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ رَأْسُهُ وَرَأْسُ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادٍ لَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا كَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ رَأْسُهُ وَرَأْسُ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادٍ

# أُخْفَرِمِزْدَبِيبِ النَّمَل

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيربيع الثاني ١٤٣٩هـ

وَاحِدٍ قَدْ بَلَ مَا تَحْتَ خَدِّهِ مِنْ دُمُوعِهِ لا تَشْعُرُ بِهِ امْرَأَتُهُ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَدُرُكْتُ رِجَالا كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُومُ فِي الصَّفِّ فَتَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ لَا يَشْعُرُ الَّذِي إِلَى جَنْبِهِ.

فَاتَّقُوْا اللهِ - عِبَادَ اللهِ - وَأُخْلِصُوا الْعَمَلَ لِلّهِ ، وَإِحْذَرُوا الرِّيَاءَ، وَعَالِجُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْهُ بِمَا أَرْشَدَنَا بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قَال أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ " فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ " فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهِ؟ قَالَ: " قُولُوا اللَّهُمَّ نَتَقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " قُولُوا اللَّهُمَّ لَنَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْعًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ " إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْعًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغُفِرُكَ لِمَا لَا لَكُولُ اللَّهُ الْأَلْبَانِيُّ . وَكُسْتَعُ فَولُوا اللَّهُ الْأَلْبَانِيُّ .

، هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ ، فَقَالَ (( إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(( مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ :(( مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ :(( مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ :( مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى عَلَيَّ مَالِّهُ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا)) رَوَاهُ مُسْلِم .